



فِي أَهُمُّ أَحْكَامِ الْهِجْرَانِ

لِفَضِيلَةِ الشُّيْخِ المُجاهِدِ



إِنْ الْمِدْرَانِ فِي أَمْلُ أَدْكَامِ الْهِجْرَانِ فِي أَمْلُ أَدْكَامِ الْهِجْرَانِ

## حقوق الطبع والنشر متاحة لكل مسلم ومسلمة بشرط أن لا يُمس محتوى الكتاب بحذف أو إضافة

الطبعة الأُولى رمضان 1439 هــ – مايو 2018 م



مؤسسة التراث العلمي

## مُؤَسَّسَةُ التُّراثِ العِلْمِيِّ

مؤسســــة إعلاميــــة، تُعنـــى بنشـــر التــَــراثُ العَلَّمـــي لمشـــايخ الجهـــاد والمجاهدين، انطلقت في صفر 1439 هــ – أكتوبر 2017 م.

## إِنْ الْمِدْرَانِ الْمِدْرَانِ وَالْمِدْرَانِ الْمِدْرَانِ وَقِي أَمْلُ أَحْكَامِ الْهِدْرَانِ فِي أَدْكَامِ الْهِدُرَانِ

لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ المُجاهِدِ الْمُخِيلَةِ الشَّيْخِ المُجاهِدِ الْمُخِيرِ عابر سبيل) حفظه الله

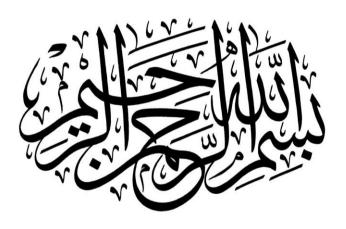

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمدُ لله، وَالصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رَسولِ اللهِ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحبِهِ وَمَنْ وَالاهُ؛ أَمَّا بَعدُ:

فَهَذِهِ رِسَالَةٌ نُحْتَصَرَةٌ فِي بَيَانِ مَشرُوعيَّةِ هَجْرِ أَصِحَابِ المَعَاصِي مِنَ الْسُلمينَ، عَلَى ضُوءِ الكتابِ والسُّنَّةِ وَهدي سَلفِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابةِ وَالتَّابِعِينَ، وفِي مَضمُونِها الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَنكرَ مَشروعيَّةَ ذلكَ، واللهُ وَلِيُّ التَّوفِيقِ وَهُو اللهِ عَلَى مَنْ أَنكرَ مَشروعيَّةَ ذلكَ، واللهُ وَلِيُّ التَّوفِيقِ وَهُو اللهِ الرَّكُلانُ، وَهُو حسبُنا وَنعمَ الوَكيلُ.

بادئ ذِي بَدء نَقولُ: إنَّ هَجرَ أَصحَابِ المَعَاصِي مِنَ المُسلمينَ قامَ الدَّليلُ عَلَى مَشروُعِيَّتِهِ مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ ومِنْ هَدْيِ سَلَفِ الأُمَّةِ وَالتَّابِعينَ لَهُمْ بإحسَانٍ.

فَمِنَ الكتابِ قَولُهُ تَعالَى: ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهَّ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَّ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: 118].

قَالَ الإِمَامُ الشَّوكانيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَفِي هَذِهِ الآيَةِ دَليلٌ عَلَى جَوَازِ هِجْرَانِ أَهْلِ المُعَاصِي تَأْدِيبًا هَمُ لِيَنْزَجِرُوا عَنِ المُعَاصِي»(1).

<sup>(1)</sup> فتح القدير، للشوكاني (2/ 471).

وقَالَ الإِمَامُ أَبِنُ كَثِيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ لَهِذِهِ الآيةِ: "وَلَّا ذَكَرَ تَعَالَى مَا فَرَجَ بِهِ عَنْ هَوُلاءِ الثَّلاَثَةِ مِنَ الضِّيقِ وَالْكَرْبِ، مِنْ هَجْرِ اللَّسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ نَحُوا مِنْ خَمْسِينَ لَيْلَةً بِأَيَّامِهَا، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْفُسُهُمْ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْفُرُونَ مِنْ خَمْسِينَ لَيْلَةً بِأَيَّامِهَا، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْفُلُهُمْ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْلَارُونَ مِنْ خَمْسِينَ لَيْلَةً بِأَيَّامِهَا، فَسُدِّدَتْ عَلَيْهِمُ الله الله وَاللَّذَاهِبُ، فَلَا الله وَلَا الله وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ الله وَالله وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ الله وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَالْتُلُولُ وَاللّهُ وَلْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالًا وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَمِنَ الشَّنَّةِ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَديثِ الثَّلاثَةِ الذِينَ خُلِفُوا حَيثُ هَجَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ خَمسينَ يَومًا، وَهَذَا الحَدِيثُ يُعتَبَرُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ خَمسينَ يَومًا، وَهَذَا الحَدِيثُ يُعتَبَرُ أَصْلًا فِي هَذَا البَابِ، كَمَا قَالَ الإِمَامُ الطَّبرِيُّ وَابنُ عَبْدِ البَّرِ وَغَيرُهُمَا أَصْلًا فِي هَذَا البَابِ، كَمَا قَالَ الإِمَامُ الطَّبرِيُّ وَابنُ عَبْدِ البَّرِ وَغَيرُهُمَا رَحِمَهُ مَاللَّهُ بَابًا فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ: "بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى.

وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً" (3) الله عَنْ كَلَامِنَا وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً" (3) الله عَنْ كَلَامِنَا وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً" (3) الله عَنْ كَلَامِنَا وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَسَلَّمَ الله عَنْ عَنْ كَلَامِنَا وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَسَلَّمَ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلْ

قَالَ الحَافِظُ أَبِنُ حَجَرٍ رَحَمَهُ ٱللَّهُ فِي شَرْحِهِ فِلْمَا الحَدِيثِ: «أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَيَانَ الْهِجْرَانِ الْجَائِزِ لِأَنَّ عُمُومَ النَّهْيِ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَمْ يَكُنْ لِهَجْرِهِ سَبَبٌ

<sup>(2)</sup> تفسير ابن كثير (4/ 230).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (15/ 293).

مَشْرُوعٌ، فَتَبَيَّنَ هُنَا السَّبَبُ الْمُسَوِّغُ لِلْهَجْرِ وَهُوَ لَمِنْ صَدَرَتْ مِنْهُ مَعْصِيَةٌ فِيسُوغُ لَمِنِ اطَّلَعَ عَلَيْهَا مِنْهُ هَجْرُهُ عَلَيْهَا لِيَكُفَّ عَنْهَا. قَوْلُهُ وَقَالَ كَعْب أي بن مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ، حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَهَذَا طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطُّويل، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِرِ الْمُغَازِي، وَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ إِنِّي لَأَعْرُفُ غَضَبَكَ وَرِضَاكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي بَابِ غَيْرَةِ النِّسَاء وَوَجْدِهِنَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، قَالَ الْمُهَلَّبُ غَرَضُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يُبَيِّنَ صِفَةَ الْهِجْرَانِ الْجُائِزِ وَأَنَّهُ يَتَنَوَّعُ بِقَدْرِ الْجُرْم فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِصْيَانِ يَسْتَحِقُّ الْهِجْرَانَ بِتَرْكِ الْمُكَالَمَةِ، كَمَا فِي قِصَّةِ كَعْبِ وَصَاحِبَيْهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُغَاضَبَةِ بَيْنَ الْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ، فِيْجُوزُ الْهَجْرُ فِيْهِ بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ مَثَلًا أَوْ بِتَرْكِ بَسْطِ الْوَجْهِ، مَعَ عَدَم هَجْرِ السَّلَام وَالْكَلَام، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ لَعَلَّهُ أَرَادَ قِياسَ هِجْرَانِ مَنْ يُخَالِفُ الْأَمرِ الشَّرْعِيِّ عَلَى أَهِجْرَانِ اسْم مَنْ يُخَالِفُ الْأَمْرَ الطَّبِيعِيَّ، وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: قِصَّةُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَصْلٌ فِي هِجْرَانِ أَهْلِ الْمَعَاصِي، وَقَدِ اسْتُشْكِلَ كَوْنُ هِجْرَانِ الْفَاسِقِ أَوِ الْمُبْتَدِع مَشْرُوعًا وَلَا يُشْرَعُ هِجْرَانُ الْكَافِرِ وَهُوَ أَشَدُّ جُرْمًا مِنْهُمَا لِكُوْنِهِمَا مِنْ أَهِلِ التَّوْحِيدِ فِي الْجُمْلَة، وَأَجَاب بن بَطَّالٍ بِأَنَّ لله ٓ أَحْكَامًا فِيهَا مَصَالِحُ لِلْعِبَادِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِشَأْنِهَا وَعَلَيْهِمُ التَّسْلِيمُ لِأَمْرِهِ فِيْهَا، فَجَنَحَ إِلَى أَنَّهُ تَعَبُّدُ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْهِجْرَانَ عَلَى مَرْتَبَيَّنِ: الْهِجْرَانُ بِالْقَلْبِ وَالْهِجْرَانُ بِاللِّسَانِ، فَهِجْرَانُ الْكَافِرِ بِالْقَلْبِ وَبتَرْكِ التَّوَدُّدِ وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ حَرْبِيًّا وَإِنَّمَا لَمْ يُشْرَعْ هِجْرَانُهُ

بِالْكَلَامِ لِعَدَمِ ارْتِدَاعِهِ بِذَلِكَ عَنْ كُفْرِهِ، بِخِلَافِ الْعَاصِي الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ يَنْزَجِرُ بِذَلِكَ غَالِبًا..»<sup>(4)</sup>.

وقَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهَا يُستَفادُ مِنْ هذَا الْحِديثِ: «الحَادِيَةَ عَشرَ: اسْتِحْبَابُ هِجْرَانِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْمُعَاصِي الظَّاهِرَةِ، وَتَرْكِ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَمُقَاطَعَتِهِمْ تَحْقِيرًا هَمُ وَزَجْرًا» (5).

وَمِنَ الْسُّنَّةِ أَيْضًا مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ صَاحِبَ القُّبَّةِ اللَّشِرِ فَةِ (6)، وَأَمَرَ بِعَدَمِ الصَّلاةِ خَلْفَ مَنْ بَصَقَ فِي قِبلَتِهِ (7).

وَعَقَدَ الإِمَامُ أَبُو دَاود رَحْمَهُ ٱللَّهُ بَابًا قَالَ فِيهِ: "بَابٌ فِيمَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ الشَّلِم. ثمَّ بَعدَ أَنْ سَاقَ أَحَادِيثَ النَّهِي عَنْ هَجْرِ المُسْلِم؛ قَالَ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: "النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَربعينَ يَوْمًا، وابنُ عُمَرَ هَجَر ابنًا له إلى أَنْ مَاتَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ للهَّ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ وَإِنَّ عُمَرَ بُن عَبْدِ الْعَزِيزِ غَطَّى وَجْهَهُ عَنْ رَجُلِ "(8).

وَمِنْ أَدِلَةِ الْسُّنَّةِ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ وَمسلمٌ رَجَهُمَاٱللَّهُ فِي صَحِيحَيْهِمَا: أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ، قَالَ: فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ

<sup>(4)</sup> فتح الباري، لأبن حَجَرِ (10/ 497).

<sup>(5)</sup> شرح النووي عَلَى مسلم (17/ 100).

<sup>(6)</sup> **حسن لغيره**: أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أنس بن مالك رَضَوَلِيَّكُ عَنْهُ.

<sup>(7)</sup> حسن: أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهم من حديث السائب بن خلاد رَضَّوَليَّكُ عَنْهُ.

<sup>(8)</sup> سنن أبي داود (4/ 280).

الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُواً، وَلَا تَنْكَأُ عَدُواً، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْن، قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا (9).

وَأَخرَجَهُ الْحَافِظُ الدَّارِميُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي سُنَنِهِ وَلفظُهُ: «أُحَدِّثُكَ أَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الخَذْفِ ثُمَّ تَخْذِفُ؟ وَاللهِ لَا أَشْهَدُ لَكَ جَنَازَةً وَلَا أَعُودُكَ فِي مَرَضٍ وَلَا أُكلِّمُكَ أَبدًا»(10).

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ فِلْنَا الْحَدِيثِ: «فِيهِ هِجْرَانُهُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْفُسُوقِ وَمُنَابِذِي السُّنَّةِ مَعَ الْعِلْمِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ هِجْرَانُهُ دَائِمًا، وَالنَّهْيُ عَنِ الْهِجْرَانِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنَّهَا هُوَ فِيمَنْ هَجَرَ لِحَظِّ نَفْسِهِ وَمَعَايِشِ الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَنَحْوُهُمْ فَهِجْرَانُهُمْ دَائِمًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُؤَيِّدُهُ مَعَ نَظَائِرَ وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَنَحْوُهُمْ فَهِجْرَانُهُمْ دَائِمًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يُؤَيِّدُهُ مَعَ نَظَائِرَ لَهُ كَحَدِيثِ كَعَبِ بنِ مَالكٍ وَغَيرِهِ اللهُ وَعَيرِهِ اللهُ الْمُ

فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ أَصْحَابَ المَعَاصِي مِنَ الْمُسلِمِينَ، وَكَذَلكَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّالِهِ عَمْرُ بِنُ الخَطَّابِ وَعَائِشَةُ وَعِبدُ هَجَرَ أَصْحَابُهُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعدَ وَفَاتِهِ، ومنْهمْ عُمرُ بِنُ الخَطَّابِ وَعائِشَةُ وَعبدُ اللهِ بِنُ الْمُغَقَّلِ وَعَيرُهُمْ اللهِ بِنُ عُمرَ وَأَبِنُ مَسعودٍ وَأَبُو أَيوبَ الأَنصَارِيُّ وَعَبدُ اللهِ بِنُ المُغَفَّلِ وغيرُهُمْ

<sup>(9)</sup> متفق عليه: أخرجه البخاري من طريق عَبْدِ اللهَّ بْنِ بُرَيْدَةَ عنه برقم: (5479)، ومسلم من طريق سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عنه برقم: (56) واللفظ له.

<sup>(10)</sup> مسند الدارمي (1/ 183).

<sup>(11)</sup> شرح النووي عَلَى مسلم (13/ 106).

رَضَالِللّهُ عَنْهُمْ، وَكَذَلكَ سَارَ عَلَى هَذِهِ الْسُّنَّةِ التَّابِعُونَ كَالحَسَنِ البَصْرِيِّ وِاْبنِ سِيرِينَ وَمُحَمَّدِ بنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ وَغَيرِهِمْ رَحِمَهُمُ اللّهُ، وَدَرَجَ عَلَيهَا العُلمَاءُ وَالفُقَهاءُ مِنْ بَعدِهِمْ قَالَ الْخَلَالُ فِي كِتَابِ اللّجَانَبَةِ: «أَبُو عَبْدِ اللهِ مَهْجَرُ أَهْلُ وَالفُقَهاءُ مِنْ بَعدِهِمْ قَالَ الْخَلَالُ فِي كِتَابِ اللّجَانَبَةِ: «أَبُو عَبْدِ الله مَعْبَدِ الله مَعْبَى الْإَقَامَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ» الله عَديث رَسُولِ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى الْإِقَامَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ» الله قَلْ الْإِقْرَامَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ» الله عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ» الله عَلَى مَعْنَى الْإِقَامَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ» الله قَلْمَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ» الله قَلْمَةِ عَلَى مَعْنَى الْإِقَامَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ» الله عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ» الله عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ الله اللهُ عَلَى مَعْنَى الْإِقَامَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ» الله عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ الله المَعْلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ الله اللهُ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ اللهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ الللهُ عَلَيْهِ أَوْ الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ الللّهِ عَلَيْهِ أَوْ الْهُ إِلْهُ الللّهُ عَلَيْهِ أَوْ الْهِ عَلَيْهِ أَوْ الْهُ إِلْمُ الْمَالِكُ اللّهُ الْعَلَيْهِ الللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَوْ الْهُ الْعَلَامِ عَلَيْهِ الللّهَ الْعَلَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمَةِ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ الْمَامِ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمَةِ عَلَيْهِ الْعَلْمَ الْعَلْمَةِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعَلْمَةِ عَلَيْهِ اللْهُ الْعَلْمَةِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمَةِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَةُ عَلَيْهِ اللْهُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِل

وقَالَ ابنُ فَرحُونَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَالتَّعزيرُ لَا يَختَصُّ بِفِعلٍ مُعَيَّنٍ وَلاَ قَولٍ مُعَيَّنٍ، فقدْ عَزَّرَ رَسولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَجْرِ، وَذَلكَ فِي الثَّلاثِةِ الذِينَ دَكَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي القُرْءَانِ الكَريمِ، فَهُجِرُوا خَمسِينَ يَومًا لَا يُكَلِّمُهمْ أَحَدُ وَقِصَّتهمْ مَشْهُورَةٌ فِي الصِّحَاحِ (12).

وقَالَ الحافظ أَبنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَقَدْ ذَهَبَ الجُّمْهُورِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُسَلَّمَ عَلَى الْفَاسِق وَلَا المُبْتَدِع.. وقَالَ أَيْضًا: وقَالَ المُهَلب: تَرْكُ السَّلاَمِ عَلَى أَهلِ عَلَى الْفَاسِق وَلَا المُبْتَدِع.. وقَالَ أَيْضًا: وقَالَ المُهَلب: تَرْكُ السَّلاَمِ عَلَى أَهلِ الْمُعَاصِي سُنَّة مَاضِية، وبه قَالَ كَثير من أهلِ العِلْم فِي أهل البِدَع.. (13).

وقَالَ الْإِمَامُ اْبِنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي نُونِيَّتِهِ المَشْهُورَةِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْهَجْرِ فِي ذَاتِ الله تَعَالَى:

<sup>(12)</sup> تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 202).

<sup>(13)</sup> فتح الباري (17/ 485).

وَاهْجُرْ وَلَوْ كُلَّ الوَرَى فِي ذَاتِهِ وَاصْبِرْ بِغَيْرِ تَسَخُّطٍ وَشِكَايَةٍ وَاهْجُرْهُمُ الْهُجُرَ الْجُمِيلَ بِلاَ أَذَى

لاَ فِي هَـواكَ وَنَخْوَةِ الشَّيْطَانِ وَاصْفَحْ بِغَيْرِ عِتَابِ مَنْ هُـوَ جَانِي إِنْ لَمْ يَكُونُ بُـدُّ مِـنَ الْهِجْرَانِ

وَهذَا الذِي قَرَّرْنَاهُ وَقَرَّرَهُ أَهلُ العِلمِ لَا يُعَارِضُ مَا جَاءَ مِنَ النَّهِي عَنْ هَجْرِ الْمُسلِم لَهُ وَجهَانِ: إِمَّا أَنْ يُهْجَرَ لِحِقِّ هَجْرِ الْمُسلِم لَهُ وَجهَانِ: إِمَّا أَنْ يُهْجَرَ لِحِقِّ نَفْسِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُهجَرَ لِحَقِّ الله، فَهَا جَاءَ مِنَ الأَدلَّةِ وَالآثارِ عَلَى جَوَازِ الهَجْرِ فَهُو نَفْسِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُهجَرَ لِحَقِّ الله، فَهَا جَاءَ مِنَ الأَدلَّةِ وَالآثارِ عَلَى جَوَازِ الهَجْرِ فَهُو فَي مَن الأَدلَّةِ وَالآثارِ عَلَى جَوَازِ الهَجْرِ فَهُو فِي هَجِرِ المُسلِم لِحِقِّ الله تَعَالَى، فَيكونُ مِنْ بَابِ العُقوباتِ وَالزَّجِرِ عَلَيهَا وَهو نَوعٌ مِنَ أَنوَاعِ الجِهَادِ وَالأَمْرِ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ المُنكَرِ.

وَمَا جَاءَ مِنَ الأَدلَّةِ فِي تَحرِيمِ هَجرِ الْمُسلمِ وَذَمِّهِ وَالنَّهِي عَنهُ، هُوَ فِي هَجرِهِ لِحَقِّ نَفسِهِ، فَالمَورِدَانِ مُتَغايرَانِ، فلا تعارضَ أَصَالةً، والْحَمدُ لله.

قَالَ الإِمَامُ أَبِنُ عَبِدِ البَرِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "وَجَائِزٌ لِلمَرِءِ أَنْ يَهْجُرَ مَنْ خَافَ الضَّلَالَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَلَمْ يُطِعْهُ وَخَافَ أَنْ يُضِلَّ غَيْرَهُ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْضَّلَالَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَلَمْ يُطِعْهُ وَخَافَ أَنْ يُضِلَّ غَيْرَهُ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْهِجْرَةِ المُكْرُوهَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ النَّاسِ أَنْ لَا يُكَلِّمُوا كَعْبَ بْنَ مَالِكِ حِينَ أَحْدَثَ فِي تَخَلِّفِهِ عَنْ تَبُوكَ مَا أَحْدَثَ حَتَّى تَابَ يُكلِّمُوا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ أَحْدَثَ فِي تَخَلِّفِهِ عَنْ تَبُوكَ مَا أَحْدَثَ حَتَّى تَابَ الله مَعْدِد وَهِجْرَتِهِ وَقَطْعِ الْكَلَامِ الله مَعْدُولًا أَصْلُ عِنْدَ الْعُلَمَ ءَ فَي جُحَانَيَةٍ مَنِ ابْتَدَعَ وَهِجْرَتِهِ وَقَطْعِ الْكَلَامِ مَعَهُ وَقَدْ حَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا رَآهُ يَضْحَكُ فِي جِنَازَةٍ "(14).

<sup>(14)</sup> التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (4/ 87).

وقَالَ شَيْخُ الإِسْلَام ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ فَمَنْ هَجَرَ لِهُوَى نَفْسِهِ أَوْ هَجَرَ هَجْرًا غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ؛ كَانَ خَارِجًا عَنْ هَذَا، وَمَا أَكْثَرَ مَا تَفْعَلُ النُّفُوسُ مَا تَهْوَاهُ ظَانَّةً أَنَّهَا تَفْعَلُهُ طَاعَةً لله ؟. وَالْهَجْرُ لِأَجْلِ حَظِّ الْإِنْسَانِ لَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ يَلْتَقِيَانِ فِيْصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» فَلَمْ يُرَخِّصْ فِي هَذَا الْهَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ كَمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِي إحْدَادِ غَيْرِ الزَّوْجَةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيس فِيْغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهَّ شَيْئًا؛ إلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فِيْقَالَ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»، فَهَذَا الْهَجْرُ لِحِقِّ الْإِنْسَانِ حَرَامٌ وَإِنَّمَا رَخَّصَ فِي بَعْضِهِ، كَمَا رَخَّصَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَهْجُرَ امْرَأَتَهُ فِي الْمُضْجَعِ إِذَا نَشَزَتْ، وَكَمَا رَخَّصَ فِي هَجْرِ الثَّلَاثِ، فِيْنْبَغِيَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْهَجْرِ لَحِقِّ اللهَ وَبَيْنَ الْهَجْرِ لَحِقِّ نَفْسِهِ، فَالْأَوَّلُ مَأْمُورٌ بِهِ وَالثَّانِي مَنْهِيٌّ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح: «لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهَ ٓ إِخْوَانًا اللَّسلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ»، وَقَالَ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِي السُّنَنَ: «أَلَا أُنْبَعُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهَ قَالَ: إصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحُالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ»، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَامُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجُسَدِ الْوَاحِدِ إِذْ اشْتَكَى مِنْهُ عُضْقٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجُسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ»، وَهَذَا لِأَنَّ الْهَجْرَ مِنْ "بَابِ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ" فَهُوَ مِنْ جِنْسِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِّ، وَهَذَا يُفْعَلُ لِأَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللهَّ هِيَ الْعُلْيَا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهَّ»(15).

وَقَالَ أَيْضًا رَحَمَهُ أَللَّهُ: «وَأَمَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُظْهِرِينَ لِبِدْعَةِ أَوْ فُجُورٍ فَحُكْمُ اللَّهَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحُورٍ فَحُكْمُ اللَّهَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُمْ الْفَادِرِ عَلَى تَعْزِيرِهِمْ بِالْهِجْرَةِ حُكْمَ الْقَادِرِ عَلَى تَعْزِيرِهِمْ بِالْهِجْرَةِ حُكْمَ الْعَاجِزِ وَلَا هِجْرَةُ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى مُجَالَسَتِهِمْ كَهِجْرَةِ الْمُحْتَاجِ.

وَالْأَصْلُ أَنَّ هِجْرَةَ الْفُجَّارِ نَوْعَانِ: هِجْرَةُ تَرْكٍ وَهِجْرَةُ تَعْزِيرٍ.

أَمَّا الْأُولَى فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾ [المزمل: 10]، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهَّ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [النساء: 140]، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ هِجْرَةُ المُسْلِمِ مِنْ دَارِ الْحُرْبِ، فَالمُقْصُودُ إِلنساء: 140]، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ هِجْرَةُ المُسْلِمِ مِنْ دَارِ الْحُرْبِ، فَالمُقْصُودُ بَهُ أَلُنْ يَهْجُرَ المُسْلِمُ السَّيِّئَاتِ وَيَهْجُرَ قُرَنَاءَ السُّوءِ الَّذِينَ تَضُرُّهُ مُ صُحْبَتُهُمْ إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ، وَأَمَّا "هَجْرُ التَعْزِيرِ" فَمِثْلُ «هَجْرِ النَّيِّ لِحَابِهِ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا» وَهَجْرِ عُمَرَ وَالمُسْلِمِينَ لِصَبِيغِ ضَلَّ اللهُ عُورِ عُمَرَ وَالمُسْلِمِينَ لِصَبِيغِ فَهَذَا مِنْ نَوْعِ الْعُقُوبَاتِ، فَإِذَا كَانَ يَخْصُلُ بِهَذَا الْهُجْرِ حُصُولُ مَعْرُوفٌ أَوْ فَهَذَا مِنْ نَوْعِ الْعُقُوبَاتِ، فَإِذَا كَانَ يَخْصُلُ بِهَذَا الْهُجْرِ حُصُولُ مَعْرُوفٌ أَوْ فَهَا فَهَذَا مِنْ نَوْعِ الْعُقُوبَاتِ، فَإِذَا كَانَ يَعْصُلُ بِهَذَا الْهُجْرِ حُصُولُ مَعْرُوفٌ أَوْ

<sup>(15)</sup> مجموع الفتاوي (28/ 207).

انْدِفَاعٌ مُنْكَرٌ فَهِيَ مَشْرُوعَةٌ، وَإِنْ كَانَ يَحْصُلُ بِهَا مِن الْفَسَادِ مَا يَزِيدُ عَلَى فَسَادِ النَّانْبِ فَلَيْسَتْ مَشْرُوعَةً. وَاللهُ أَعْلَمُ »(16).

وقَالَ الحُافِظُ أَبنُ حَجَرِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَفِيْ الْحَدِيثِ جَوَازُ هِجْرَانِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ وَتَرْكِ كَلَامِهِ وَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمَنْ هَجَرَ لِحَظِّ نَفْسِهِ ﴾ (17).

وَهَجْرُ الْمُسلمِ لِحِقِّ اللهِ هُو تَابِعٌ لِلمَصْلَحةِ الرَّاجِحَةِ وُجُودًا وَعَدَمًا، فَلِذَلْكَ هَذَا النَّوعُ مِنَ الْهِجراَنِ لَيسَ لَهُ حَدُّ مَحَدُودٌ وَلَا مُدَّةٌ مُؤقتةٌ، بلْ هُو تَابِعٌ لِتَحقُّقِ المَصلَحةِ الرَّاجِحَةِ وَحُصولِ المَقصودِ، قَالَ الإِمَامُ الْبُخارِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحقُّقِ المَصلَحةِ الرَّاجِحةِ وَحُصولِ المَقصودِ، قَالَ الإِمَامُ الْبُخارِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي صَحِيحِهِ: «بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنْ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَلَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَةُ الْعَاصِي، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍ و لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ» (18).

قَالَ الْحَافِظُ الْبِنُ حَجَو رَحِمَهُ اللّهُ فِي شَرِحِهِ لَهِذَا البابِ: (وَأَمَّا الْحُكْمُ الثَّانِي فَاخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا فَقِيلَ يُسْتَبُرَأُ حَالُهُ سَنَةً، وَقِيلَ سِتَّةَ أَشْهُو، وَقِيلَ خَمْسِينَ يَوْمًا، كَمَا فِي قِصَّةِ كَعْب، وَقِيلَ لَيْسَ لِذَلِكَ حَدُّ مَحْدُودٌ، بَلِ الْمُدَارُ عَلَى وُجُودِ يَوْمًا، كَمَا فِي قِصَّةِ كَعْب، وَقِيلَ لَيْسَ لِذَلِكَ حَدُّ مَحْدُودٌ، بَلِ الْمُدَارُ عَلَى وُجُودِ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ مُدَّعَاهُ فِي تَوْبَتِهِ، وَلَكِنْ لَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي سَاعَةٍ وَلَا الْقَرَائِنِ الدَّالَةِ عَلَى صِدْقِ مُدَّعَاهُ فِي تَوْبَتِهِ، وَلَكِنْ لَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي سَاعَةٍ وَلَا يَوْمٍ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ فِي سَاعَةٍ وَلَا يَوْمٍ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْجِنَايَةِ وَالْجَانِي، وَقَدِ اعْتَرَضَ الدَّاوُدِيُّ عَلَى مَنْ يَوْمٍ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْجِنَايَةِ وَالْجَانِي، وَقَدِ اعْتَرَضَ الدَّاوُدِيُّ عَلَى مَنْ

<sup>(16)</sup> مجموع الفتاوي (28/ 216).

<sup>(17)</sup> فتح الباري (9/ 608).

<sup>(18)</sup> صحيح البخاري (15/ 556).

حَدَّهُ بِخَمْسِينَ لَيْلَةً أَخْذًا مِنْ قِصَّةِ كَعْبِ، فَقَالَ: لَمْ يَحِدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِخَمْسِينَ وَإِنَّمَا أَخَرَ كَلَامَهُمْ إِلَى أَنْ أَذِنَ اللهُ فِيهِ، يَعْنِي فَتَكُونُ وَاقِعَةَ حَالٍ لَا عُمُومَ فِيهَا، وَقَالَ النَّووِيُّ: وَأَمَّا المُبْتَدِعُ وَمَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا عَظِيمًا وَلَمْ يَتُبْ مِنْهُ فَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاحْتَجَ البُخَارِيُّ لِذَلِكَ بِقِصَّةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. انْتَهَى، وَالتَّقْيِيدُ بِمَنْ لَمْ يَتُبْ وَاحْتَجَ الْبُخَارِيُّ لِذَلِكَ بِقِصَّةٍ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. انْتَهَى، وَالتَّقْييدُ بِمَنْ لَمْ يَتُبْ عَيِّدُ لَكِنْ فِي الْإِسْتِذُلَالِ لِذَلِكَ بِقِصَّةٍ كَعْبِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ نَدِمَ عَلَى مَا صَدَرَ مِنْهُ وَتَابَ، وَلَكِنْ أَخُور الْكَلَامَ مَعَهُ حَتَّى قَبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُ، وَقَضَيْتُهُ أَنْ لَا يُكَلَّمَ حَتَّى وَبَلَ اللهُ تَوْبَتَهُ، وَقَضَيْتُهُ أَنْ لَا يُكَلَّمَ حَتَّى قَبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُ، وَقَضَيْتُهُ أَنْ لَا يُكَلَّمَ حَتَّى قَبِلَ اللهَ تَوْبَتَهُ، وَقَضَيْتُهُ أَنْ لَا يُكَلَّمَ حَتَّى قَبِلَ اللهَ تَوْبَتَهُ، وَقَضَيْتُهُ أَنْ لَا يُكَلَّمَ حَتَّى تُقِبَلُ تَوْبَتُهُ، وَلَكِنْ أَوْبَتُهُ وَلُو قِطَةٍ كَعْبِ كَانَ وَتَعْمَلُ مَعْدُ وَيُمْ وَلُ فِي قِصَّةٍ كَعْبِ كَانَ وَمُ مَارَةٍ صِدْقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلُ عَلَى الْقَبُولِ فِي قِصَّةٍ كَعْبِ كَانَ وَمُ اللَّهُ مُ وَالْمَارَةِ صِدْقِ الْفَارِو فَي الْمُ الْعَلَى الْمُعْدَةُ وَلَا الْمُؤْرِي عَلَى الْعَلَامِ وَالْمِ قَامًا وَالْمِ وَالْمَةً وَالْمَةً وَالْمُ وَالَا اللَّهُ وَلُو الْمَارَةِ وَالْمَارَةِ صَدْقِ الْمَارَةِ عَلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْدَالَ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُو

وَقَالَ الإِمَامُ البغوي رَحِمَهُ اللّهُ: «فَأَما هجران أهل الْعِصْيَان، وَأهل الريب فِي الدِّين فشرع إِلَى أَن تَزُول الرِّيبَة عَن حَالهم وَتظهر تَوْبَتهم، قَالَ كَعْب بْن مَالك حِين تخلف عَن غَزْوة تَبُوك: وَنهى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن كلامنا، وَذكر خمسين لَيْلَة. وَجعل مُحَمَّد بْن إِسْهَاعِيل رَحِمَهُ اللَّهُ، الْخمسين حدًّا لتبين تَوْبَة العَاصِي (20).

فَإِذَا عُلِمَ بَأَنَّ هَذَا النَّوعَ مِنَ الْهَجْرِ هُوَ لِحَقِّ الله، وَلِتَحقِيقِ مَصْلَحةٍ رَاجِحَةٍ؛ لَمْ يَكَنْ مُحْتَصًّا فِي وَقتِ حَيَاةِ المُهجورِ، بلْ قَد يُهجَرُ بَعدَ وَفَاتِهِ بِتَركِ تَشييعِ جَنازَتِهِ، وَتَركِ الصَّلاةِ عَلَيهِ أَوِ الدُّعاءِ لَهُ وَنَحوَ ذلكَ، إِنْ كَانَ فِي ذلكَ تَشييعِ جَنازَتِهِ، وَتَركِ الصَّلاةِ عَلَيهِ أَوِ الدُّعاءِ لَهُ وَنَحوَ ذلكَ، إِنْ كَانَ فِي ذلكَ

<sup>(19)</sup> فتح الباري (11/ 40).

<sup>(20)</sup> شرح السنة، للبغوي (13/ 101).

مَصلَحةٌ رَاجِحةٌ ، كَزَجْرِ النَّاسِ عَنِ ارْتِكابِ مَا ارْتَكَبَهُ ، قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ الْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ وَقَدْ سُئِلَ: عَنْ شَارِبِ الْحَمْرِ هَلْ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ؟ وَهَلْ إِذَا سَلَّمَ رُدَّ عَلَيْهِ؟ وَهَلْ تُشَيَّعُ جِنَازَتُهُ؟ وَهَلْ يَكُفُّرُ إِذَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهَا. فَأَجَابَ: «الْحُمْدُ للهَّ، مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ المُنْكَرَاتِ كَالْفَوَاحِشِ وَالْخُمْرِ وَالْعُدْوَانِ وَغَيْرِ «الْحُمْدُ للهَّ، مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ المُنْكَرَاتِ كَالْفَوَاحِشِ وَالْخُمْرِ وَالْعُدُوانِ وَغَيْرِ هَنْ فَإِنَّهُ كَبِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَنْكُمْ مُنْكُمً مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيكِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبَقَلْهِ وَسَلَّمَ اللهِ يَعْلَى مَنْكُمْ مُنْكُم الْفَيْقِيْرَهُ بِيكِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقِلْهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبَقَلْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللَّيْ يُ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهُ يَعْ فَعَلَى اللهُ أَنْ يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ سَتَرَعَبُدًا سَتَرَهُ الله لَيْ فَي اللَّهُ فِي وَالْاَحْدَى لَا بُدَ لِكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَا اللَّهُ فَي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ هَجْرٍ وَغَيْرِهِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْفَعَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى مَا يَنْكُفُ بِهِ مِنْ هَجْرٍ وَغَيْرِهِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْفَعَ فَاللّهُ اللّهُ يَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ هَجْرٍ وَغَيْرِهِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْفَعَ فِي الدِّينِ.

وَأُمَّا إِذَا أَظْهَرَ الرَّجُلُ الْمُنْكَرَاتِ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ عَلَانِيَةً، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ غَيْبَةٌ وَوَجَبَ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَانِيَةً بِهَا يُرْدِعُهُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ هَجْرٍ وَغَيْرِهِ؛ فَلَا يُسَلَّمُ عَيْبَةٌ وَوَجَبَ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَانِيَةً بِهَا يُرْدِعُهُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ هَجْرٍ وَغَيْرِهِ؛ فَلَا يُسَلَّمُ عَيْدِ عَلَيْهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ لِذَلِكَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ.

وَيَنْبَغِي لِأَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ أَنْ يَهْجُرُوهُ مَيِّتًا كَمَا هَجَرُوهُ حَيَّا، إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ كَفُّ لِأَمْثَالِهِ مِنْ الْمُجْرِمِينَ فِيْتُرْكُونَ تَشْيِيعَ جِنَازَتِهِ، كَمَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَةَ عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الجُرَائِمِ، وَكَمَا قِيلَ لسمرة بْنِ جُنْدُبِ: إِنَّ ابْنَك مَاتَ الْبَارِحَة، فَقَالَ: لَوْ مَاتَ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ: يَعْنِي لِأَنَّهُ أَعَانَ

عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ فِيكُونُ كَقَاتِلِ نَفْسِهِ. وَقَدْ تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاثَةَ النَّلَاثَةَ النَّذِينَ ظَهَرَ ذَنْبُهُمْ فِي تَرْكِ عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ هَجَرَ الصَّحَابَةَ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ ظَهَرَ ذَنْبُهُمْ فِي تَرْكِ الْجُهَادِ الْوَاجِبِ حَتَّى تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَظْهَرَ التَّوْبَةَ أُظْهِرَ لَهُ الْخَيْرُ، وَأَمَّا الْجُهَادِ الْوَاجِبِ حَتَّى تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَظْهَرَ التَّوْبَةَ أُظْهِرَ لَهُ الْخَيْرُ، وَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ اللَّوَاتِرَةِ كَاخْمُرِ وَالمَيْتَةِ وَالْفُواحِشِ أَوْ شَكَ أَنْكَرَ تَحْرِيمَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ وَيُعَرَّفُ التَّحْرِيمَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَكَانَ مُرْتَدًا شَكَ فِي تَحْرِيمِهِ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ وَيُعَرَّفُ التَّحْرِيمَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَكَانَ مُرْتَدًا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُدُفَنْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ » (21) الم

وقَالَ أَيْضًا رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي مَوضِع ءَاخَرَ: "فَإِنَّ الْهِجْرَةَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْزِيرِ، وَالْعُقُوبَةُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِجْرَةِ الَّتِي هِيَ تَرْكُ السَّيِّئَاتِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ هَجَرَ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ»، وَقَالَ: "مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ " فَهَذَا هِجْرَةُ التَّقُوى.

وَفِيْ هِجْرَةِ التَّعْزِيرِ وَالْجِهَادِ: هِجْرَةُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا وَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بَهَجْرِهِمْ حَتَّى تِيبَ عَلَيْهِمْ، فَالْهِجْرَةُ تَارَةً تَكُونُ مِنْ نَوْعِ التَّقْوَى إِذَا كَانَتْ هَجْرًا لِلسَّيِّنَاتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا هَجْرًا لِلسَّيِّنَاتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ فَاعْرَضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّينَ يَتَقُونَ مِنْ اللَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ اللَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ اللَّهُ عُرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ ﴾ [الأنعام: 88]، ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ عَيْ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ [الأنعام: 89] فَيَنَ سُبْحَانَهُ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ [الأنعام: 89] فَيَنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ اللَّيَّفِينَ خِلَافُ الظَّالِينَ وَأَنَّ المُأْمُورِينَ بِهِجْرَانِ بَجَالِسِ الْخُوْضِ فِي آيَاتِ اللهَ أَنَّ المُتَقْونَ .

<sup>(21)</sup> مجموع الفتاوي (28/ 218).

وَتَارَةً تَكُونُ مِنْ نَوْعِ الْجِهَادِ وَالْأَمْرِ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَإِقَامَةِ الْخُدُودِ وَهُو عُقُوبَةُ مَنْ اعْتَدَى وَكَانَ ظَالِّا، وَعُقُوبَةُ الظَّالِمِ وَتَعْزِيرُهُ مَشْرُوطُ الْخُدُودِ وَهُو عُقُوبَةُ الظَّالِمِ وَتَعْزِيرُهُ مَشْرُوطُ بِالْقُدْرَةِ؛ فَلِهَذَا اخْتَلَفَ حُكْمُ الشَّرْعِ فِي نَوْعَيْ الْمِجْرَتَيْنِ: بَيْنَ الْقَادِرِ وَالْعَاجِزِ بِالْقُدْرَةِ؛ فَلِهَذَا اخْتَلَفَ حُكْمُ الشَّرْعِ فِي نَوْعَيْ الْمِجْرَتَيْنِ: بَيْنَ الْقَادِرِ وَالْعَاجِزِ وَبَيْنَ قِلَّةِ نَوْعِ الظَّالِمِ اللَّبَيْدِعِ وَكَثْرَتِهِ وَقُوْتِهِ وَضَعْفِهِ، كَمَا يَغْتَلِفُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ فِي مَائِرِ أَنْوَاعِ الظَّلْمِ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، فَإِنَّ كُلَّ مَا حَرَّمَهُ اللهُ فَهُو طُلُمْ؛ إِمَّا فِي حَقِّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَإِمَّا فِيْهِمَا.

وَمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ هَجْرِ التُّرْكِ وَالإِنْتِهَاءِ وَهَجْرِ الْعُقُوبَةِ وَالتَّعْزِيرِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى فِعْلِهِ، وَإِلَّا فَإِذَا كَانَ فِي السَّيِّئَةِ حَسَنَةٌ رَاجِحَةٌ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى الجُرِيمَةِ لَمْ تَكُنْ رَاجِحَةٌ عَلَى الجُرِيمَةِ لَمْ تَكُنْ حَسَنَةً وَلَا سَيِّئَةً، فَإِذَا كَانَ فِي الْعُقُوبَةِ مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى الجُرِيمَةِ لَمْ تَكُنْ حَسَنَةً وَلَا سَيِّئَةً، فَالْمِجْرَانُ حَسَنَةً وَلَا سَيِّئَةً، فَالْمِجْرَانُ قَدْ يَكُونُ مَقْصُودُهُ تَرْكَ سَيِّئَةِ الْبِدْعَةِ الَّتِي هِي ظُلْمٌ وَذَنْبٌ وَإِثْمٌ وَفَسَادٌ، وَقَدْ يَكُونُ مَقْصُودُهُ فِعْلَ حَسَنَةِ الْجِهَادِ وَالنَّهْيَ عَنْ المُنْكَرِ وَعُقُوبَةَ الظَّالِينَ يَكُونُ مَقْصُودُهُ فِعْلَ حَسَنَةِ الْجِهَادِ وَالنَّهْيَ عَنْ المُنْكَرِ وَعُقُوبَةَ الظَّالِينَ يَكُونُ مَقْصُودُهُ فِعْلَ حَسَنَةِ الْجِهَادِ وَالنَّهْيَ عَنْ المُنْكَرِ وَعُقُوبَةَ الظَّالِينَ يَكُونُ مَقْصُودُهُ فِعْلَ حَسَنَةِ الْجِهَادِ وَالنَّهْيَ عَنْ المُنْكَرِ وَعُقُوبَةَ الظَّالِينَ لِيَنْ جِرُوا وَيَرْتَذِعُوا، وَلِيَقْوَى الْإِيهَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ عِنْدَ أَهْلِهِ.

فَإِنَّ عُقُوبَةَ الظَّالِمِ تَمْنَعُ النَّفُوسَ عَنْ ظُلْمِهِ وَتَحُضُّهَا عَلَى فِعْلِ ضِدِّ ظُلْمِهِ وَكُضُّهَا عَلَى فِعْلِ ضِدِّ ظُلْمِهِ مِنْ الْإِيهَانِ وَالسُّنَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي هِجْرَانِهِ انْزِجَارُ أَحَدٍ وَلَا انْتِهَاءُ أَحَدٍ، بَلْ بُطْلَانُ كَثِيرٍ مِنْ الْحُسَنَاتِ الْمُأْمُورِ بَهَا؛ لَمْ تَكُنْ هِجْرَةً مَأْمُورًا بَهَا، كَمَا ذَكَرَهُ أَحْمَد عَنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ إِذْ ذَاكَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَقُووْنَ بِالْجُهْمِيَّة، فَإِذَا عَجُزُوا عَنْ إظْهَارِ الْعَدَاوَةِ هَمُ سَقَطَ الْأَمْرُ بِفِعْلِ هَذِهِ الْحَسَنَةِ، وَكَانَ مُدَارَاتُهُمْ فَيهِ دَفْعَ الظَّرَرِ عَنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَأْلِيفُ الْفَاجِرِ فِيهِ دَفْعَ الظَّرَرِ عَنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَأْلِيفُ الْفَاجِرِ فِيهِ دَفْعَ الظَّرَرِ عَنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَأْلِيفُ الْفَاجِرِ

الْقَوِيِّ، وَكَذَلِكَ لَمَّا كَثُرَ الْقَدَرُ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَلَوْ تُرِكَ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ عَنْهُمْ لَا نَدُرُسُ الْعِلْمَ وَالسَّنَنَ وَالْآثَارَ الْمُحْفُوظَةَ فِيهِمْ.

فَإِذَا تَعَذَّرَ إِقَامَةُ الْوَاجِبَاتِ مِن الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا بِمَنْ فِيهِ بِدْعَةٌ مَضَرَّ ثُهَا دُونَ مَضَرَّةِ تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ؛ كَانَ تَحْصِيلُ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ مَعْ مَفْسَدَةٍ مَرْجُوحَةٍ مَعَهُ خَيْرًا مِن الْعَكْسِ.

وَ لَٰكِذَا كَانَ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِيهِ تَفْصِيلُ. وَكَثِيرٌ مِنْ أَجْوِبَةِ الإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ؛ خَرَجَ عَلَى سُؤالِ سَائِلٍ قَدْ عَلِمَ الْمُسْؤُولَ حَالَهُ، أَوْ خَرَجَ خِطَابًا لِمُعَيَّنِ قَدْ عَلِمَ حَالَهُ، فِيكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَضَايَا الْأَعْيَانِ الصَّادِرَةِ عَنْ خَرَجَ خِطَابًا لِمُعَيِّنِ قَدْ عَلِمَ حَالَهُ، فِيكُونُ بِمَنْزِلَةِ قَضَايَا الْأَعْيَانِ الصَّادِرَةِ عَنْ الرَّسُولِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا فِي نَظِيرِهَا. فَإِنَّ أَقْوَامًا جَعَلُوا ذَلِكَ عَامًا فَاسْتَعْمَلُوا مِنْ الْهُجْرِ وَالْإِنْكَارِ مَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ فَلَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَفَعَلُوا بِهِ مُحَرَّوا بِهِ فَلَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَفَعَلُوا بِهِ مُحَرَّوا بِهِ فَلَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَوَقَعُلُوا بِهِ مُحَرَّوا اللَّيْعَاتِ الْبِدْعِيَّةِ؛ بَلْ عَنْ ذَلِكَ بِالْكُلِيَّةِ فَلَمْ يَهْجُرُوا مَا أُمِرُوا بِهِ مُو وَقَعُوا فِيهَا، وَقَدْ يَتُرْكُونَهَا مَنْ ذَلِكَ بِالْكُلِيَّةِ فَلَمْ يَهْجُرُوا مَا أُمِرُوا بِهِ مُوا فِيهَا، وَقَدْ يَتُرْكُونَهَا تَرْكُ اللَّيْعِي الْكَارِهِ وَلَا يَنْهُونَ عَنْهَا غَيْرَهُمْ، وَلَا يُعَلِقُونَ بِالْهِجْرَةِ وَنَحُوهِا مَنْ السَّيِعَانِ الْمُؤْولِ بِهِ الْمُعُولِ الْمُنْ فَعُلُوا بِهِ عَنْ الْمُنْكِرِ مَا أُولُونَ بِالْمُجْرَةِ وَنَحُومَا مَنْ السَّيَعَاقِبُونَ بِالْمُجْرَةِ وَنَحُوهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمُقُوبَةَ عَلَيْهَا؛ فِيكُونُونَ قَدْ ضَيَّعُوا مِن النَّهْيِ عَنْهُ، وَذَٰلِكَ فِعْلُ مَا مُهُوا بِهِ إِيكَابًا أَوْ اسْتِحْبَابًا، فَهُمْ بَيْنَ فِعْلِ الْمُنْكِرِ أَوْ تَرْكِ النَّهُ عَالَهُ مَا أُولُولَ فِعْلُ مَا مُهُوا عِنْ اللَّهُ وَذَٰلِكَ فِعْلُ مَا مُؤُوا مِن النَّهُ عَنْهُ، وَذَٰلِكَ فِعْلُ مَا مُهُوا اللَّهُ وَالْمَا الْمُؤَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا مُؤَلِلُ اللَّهُ وَالِكَ فَعْلُ مَا مُهُوا مِن النَّهُ عَلَى مَا أَمُولُوا بِهُ الْمَالِهُ وَالْمَالَهُ وَالْمَلُولُ الْمُؤْلِ الْمُعُولُ الْمُؤْولُ مَا أَمُولُوا بِهِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَقَلُولُ وَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ

عَنْهُ وَتَرْكُ مَا أُمِرُوا بِهِ، فَهَذَا هَذَا، وَدِينُ اللهِ وَسَطُّ بَيْنَ الْغَالِي فِيْهِ وَالْجَافِي عَنْهُ. وَاللهُ شَبْحَانَهُ أَعْلَمُ» (22) الله مَا شُخَانَهُ أَعْلَمُ» (22) الله مُنْحَانَهُ أَعْلَمُ» (22) الله مُنْحَانَهُ أَعْلَمُ» (22) الله مُنْحَانَهُ أَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

وقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللّهُ أَيْضًا: «"والْفُجُورُ" اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مُتْجَاهِرٍ بِمَعْصِيةٍ أَوْ كَلَامَ قَبِيحٍ يَدُلُّ السَّامِعَ لَهُ عَلَى فُجُورِ قَلْبِ قَائِلِهِ، وَلَهِذَا كَانَ مُسْتَحِقًا لِلْهَجْرِ إِذَا أَعْلَنَ بِدْعَةً أَوْ مَعْصِيةً أَوْ فُجُورًا أَوْ تَهَتَّكًا أَوْ خُالَطَةً لَنْ هَذَا حَالُهُ، بِحَيْثُ لَا يُبَالِي بِطَعْنِ النَّاسِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ هَجْرَهُ نَوْعُ تَعْزِيرٍ لَهُ، فَإِذَا أَعْلَنَ السَّيِّئَاتِ أَعْلِنَ هَجْرُهُ، وَإِذَا أَسَرَّ أُسِرَّ هَجْرُهُ، إِذْ الْهِجْرَةُ هِي الْهِجْرَةُ هِي الْهِجْرَةُ عَلَى السَّيِّئَاتِ وَهِجْرَةُ السَّيِّئَاتِ هِجْرَةُ مَا نَهَى الله عَنْهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ عَنْهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ جُرْهُمُ هُجُرًا جَمِيلًا ﴾ عَلَى الله عَنْهُ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ عُنْهُ مَا خَيْ وَالْمَحْرُهُمُ مَا خَيْلِهِ إِلَى اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمْ فَي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللله يَعْمُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنّكُمْ إِذَا اللّهُ يَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنّكُمْ إِذَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَيْمِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى السَّيْعَامُ الللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

وَأُمَّا عَنْ صُورِ الهِجرَانِ وَكَيفَ يُؤَدَّى فَكثيرةٌ، يَعشُرُ حَصْرُهَا، وَلَكنِ كُلُّ مَا كَانَ مُعينًا عَلَى تَحقِيقِ المَصلَحَةِ مِنَ الهَجْرِ فَهُوَ مَشروعٌ مَدُوحٌ مُرَغَّبٌ فِيْهِ، مَا كَانَ مُعينًا عَلَى تَحقِيقِ المَصلَحَةِ مِنَ الهَجْرِ فَهُوَ مَشروعٌ مَدُوحٌ مُرَغَّبٌ فِيْهِ، فَمِنْ تَرْكِ الكَلامِ مَعَ أَهلِ المَعاصِي، إلى التَّعبِيسِ فِي وُجُوهِهِمْ وَتَرْكِ الصَّلاةِ فَمِنْ تَرْكِ الكَلامِ مَعَ أَهلِ المَعاصِي، إلى التَّعبِيسِ فِي وُجُوهِهِمْ وَتَرْكِ الصَّلاةِ خَلْفَهُم، وَتَرْكِ أَخْذِ العِلْمِ عَنْهُمْ وَتَرْكِ مُجَالَسَتِهِمْ وَغَيرِ ذلكَ، وَكَهَا مَرَّ مَعَنَا أَنَّ

<sup>(22)</sup> مجموع الفتاوي (28/ 212).

<sup>(23)</sup> المرجع السابق (15/ 287).

النَّبِيَّ أَمَرَ بِتَرْكِ الكَلامِ مَعَ الثَّلاثةِ الذِينَ خُلِّفُوا، وَكَذَلِكَ أَمَرَ بِتَرْكِ الصَّلاةِ خَلْفُوا، وَكَذَلِكَ أَمَرَ بِتَرْكِ الصَّلاةِ خَلْفَ مَنْ بَصَقَ فِي قِبلَتِه.

قَالَ ابنُ فَرحُونَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَالتَّعزيرُ لَا يَختَصُّ بِفِعلٍ مُعَيَّنٍ وَلاَ قَولٍ مُعَيَّنٍ، فقدْ عَزَّرَ رسولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَجْرِ، وَذَلكَ فِي الثَّلاثِةِ الذِينَ مُعَيَّنٍ، فقدْ عَزَّرَ رسولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَجْرِ، وَذَلكَ فِي الثَّلاثِةِ الذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي القُرْآنِ الكريم، فَهُجِرُوا خَمْسِينَ يَومًا لَا يُكلِّمُهمْ أَحَدُ وَقِصَّتهمْ مَشْهُورَةٌ فِي الصِّحَاح »(24).

وقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحْمَهُ اللَّهُ: "وَلَكِنَّ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ الْإِنْكَ أَنْ يَهْجُرِهِ أَنْ لَا يُؤْخَذَ عَنْهُ الْعِلْمُ، وَلَا يُسْتَشْهَدَ، وَكَذَلِكَ تَنَازَعَ الْفُقْهَاءُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ مَنْ أَطْلَقَ اللَّهْ مَنْ أَطْلَقَ اللَّنْعَ، وَالتَّحْقِيقَ أَنَّ الصَّلَاةِ خَلْفَ أَهْلِ الْمُؤْمِولِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ أَطْلَقَ اللَّنْعَ، وَالتَّحْقِيقَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ لَا يُنْهُم عَنْهَا لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِمْ فِي نَفْسِهَا؛ لَكِنْ لِأَنْهُمْ إِذَا أَظْهَرُوا اللَّنْكَرَ وَاللَّهُ مُن أَطْلَقَ الْمُنْ الْمَثْمُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَمِنْ هَذَا الْمُنْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ هَذَا الْمُنْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ هَذَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْمِ فِي السَّلَومِينَ الْمَثْمُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ هَذَا اللَّهُ وَاللَّنَكُرِ اللَّنْكُرِ لِلنَّهُ عِيَادَةِمْ، وَتَشْيِعُ جَنَائِزِهِمْ، كُلُّ هَذَا مِنْ بَابِ الْمُقُورِ الشَّنْوِعِ فِي الْمَالِمِينَ اللَّهُ وَالتَّالِيفُ وَالْ مِنْ قِلَةِ الْبِدْعَةِ، وَكَثْرَتِهَا، وَظُهُورِ السُّنَةِ، وَخَفَائِهَا، وَأَنَّ المُشْرُوعَ قَدْ يَكُونُ هُوَ التَّأْلِيفُ تَارَةً، وَالْمُجْرَانُ أُخْرَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الْمُورِ السُّنَةِ، وَخَفَائِهَا، وَأَنَّ المُشْرُوعَ قَدْ يَكُونُ هُو التَّالِيفُ تَارَةً، وَالْمُجْرَانُ أُخْرَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَى اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِيقِيقَ الْمَالِمِينَ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِولِ السَّلَمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْرَالِ اللْمُعْرَالُ الْمُعْرِولِ السَّوْمِ الْمُعْلَالِ اللْمُعْرَالَ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَالِ الْمُعْمِ الْمُعْرَالِ اللْمُعْلِي الْمُعْرَالُ الْمُعْرِالِ اللْمُعْ

<sup>(24)</sup> تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 202).

<sup>(25)</sup> منهاج السنة النبوية (1/ 63).

وَهَذَا الهِجرَانُ لِأَهل المَعَاصِي هُوَ مِنْ بَابٍ عِلاجِهِمْ، وَكَذلِكَ هُو وِقَايَةٌ لِغَيرِهِمْ مِنْ سُلُوكِ مَسْلَكِهِمْ، وَهذَا كُلُّهُ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى بعِبَادِهِ وَحِكَمَتِهِ فِي تَدبِيرِ مَصَالِحِهِم، فعَلَى المُسْلِم أَنْ يَنظُرَ لِهِذَا النَّوعَ مِنَ الهِجرَانِ بِأَنَّهُ عِلَاجٌ لِلعَاصِي كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ العِلاجِ الْمُرِّ الطَّعْم الذِي يُجْبَرُ عَلَيهِ المَريضُ لَمَا فِيه مِنْ صَلاحِهِ وَشِفَائِهِ وَإِنْ كَرِهَهُ، قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «بَلْ الْوَاجِبُ دَفْعُ أَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا قَبْلَ اسْتِحْكَام الدَّاءِ الَّذِي تَرَامَى بِهِ إِلَى الْهَلَاكِ وَالْعَطَبِ، وَمِن الْمُعْلُوم أَنَّ أَلَمَ الْعِلَاجِ النَّافِعِ أَيْسَرُ وَأَخَفُّ مِنْ أَلَمَ الْمُرَضِ الْبَاقِي، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لَك أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الشَّرَّعِيَّةَ كُلُّهَا أَدْوِيَةٌ نَافِعَةٌ يُصْلِحُ اللهُ بِهَا مَرَضُ الْقُلُوبِ، وَهِيَ مِنْ رَحْمَةِ اللهَ بِعِبَادِهِ وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107]، فَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ النَّافِعَةَ لِرَأْفَةِ يَجِدُهَا بِالْمِرِيضِ؛ فَهُوَ الَّذِي أَعَانَ عَلَى عَذَابِهِ وَهَلَاكِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْحُيْرَ إِذْ هُوَ فِي ذَلِكَ جَاهِلٌ أَحْمَقُ، كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الجُهَّالِ بِمَرْضَاهُم، وَبِمَنْ يُرَبُّونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَغِلْمَانِهِمْ وَغَيْرِهِمْ؛ فِي تَرْكِ تَأْدِيبِهِمْ وَعُقُوبَتِهِمْ عَلَى مَا يَأْتُونَهُ مِن الشَّرِّ وَيَتْرُكُونَهُ مِن الْخَيْرِ؛ رَأْفَةً بِهِمْ، فِيْكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ فَسَادِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وَهَلَاكِهِمْ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ تَأْخُذُهُ الرَّأْفَةُ بِهِمْ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَرضِ، وَذَوْقِهِ مَا ذَاقُوهُ مِنْ قُوَّةِ الشُّهْوَةِ وَبُرُودَةِ الْقَلْبِ وَالدِّيَاتَةِ، فِيْتُرْكُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَظْلَم النَّاسِ وأديثهم فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَنُظَرَائِهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ جَمَاعَةٍ مِن المُرْضَى قَدْ وَصَفَ لَهُمْ الطَّبِيبُ مَا يَنْفَعُهُمْ فَوَجَدَ كَبِيرُهُمْ مَرَارَتَهُ فَتَرَكَ شُرْبَهُ، وَنَهَى عَنْ سَقْيِهِ لِلْبَاقِينَ (26).

هَذَا مَا تَيسَّرَ جَمْعُهُ وَاخْتِصَارُهُ فِي هَذِهِ الْرِّسَالَةِ الْمُوجَزَةِ، وَمَنْ أَرَادَ التَّوَسُّعَ فِيْهَا وَالاسْتِزَادةَ فَعلَيْهِ بِكُتُبِ أَهْلِ العِلمِ، وَهُنَاكَ رَسائِلُ وَأَبحاثُ مُحْتَصَّةٌ بِهَذا البَابِ لِلمُتقَدِّمينَ وَالمُتَأَخِّرينَ وَالمُعَاصِرينَ، فِيهَا نَفْعٌ لَمِنْ قَرَأَهَا -بِإذنِ الله-.

وَخِتَامًا أَقُولُ: اللهمَّ اغفرْ لَنَا ذُنوبَنَا وَإِسرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقدَامَنَا وَانصُرنَا عَلَى القَومِ الكافرينَ، اللهمَّ ارْحَمْ ضَعفَنَا وَاجبُرْ كَسْرَنَا وَتَولَّ أَمْرَنَا وَانصُرنَا عَلَى القَومِ الكافرينَ، اللهمَّ ارْحَمْ ضَعفَنَا وَاجبُرْ كَسْرَنَا وَتَولَّ أَمْرَنَا وَالْمَدِنَا سُبُلَ السَّلامِ، اللهمَّ اجعَلْ مَا كَتَبنَاهُ وَقَرَأْنَاهُ حُجَّةً لَنَا لَا حُجَّةً عَلَينَا، وَانْفَعْنَا بِهِ وِأَخلِصْ نِياتِنَا وَأَصْلِحْ أَعْمَالَنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا، اللهمَّ اخْتِمْ بِالصَّالِحِاتِ أَعْمَالَنَا وَبِالطَّيِّبَاتِ أَقُوالَنَا، وَأَعِنَّا عَلَى شُكرِكَ وَذِكرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

وَءَاخِرُ دَعَوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَيِبِّنَا مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

كتبه الراجي لعفو ربه أبو عبد الرحمن الزرقاوي (عابر سبيل) الخميس 20 جمادي الآخر 1439 هـ

<sup>(26)</sup> مجموع الفتاوي (15/ 290).